



## أشبال الإسلام

«الطفولة ، مرحلة مهمة للغاية . وهى ليست مجرد مرحلة للهو واللعب وتضييع الوقت فيما لا يغيد ، ولكنها مرحلة إعداد جادة لما سيكون عليه الإنسان في شبابه وفي رجولته .

وفي هذه السلسلة تطالع ،

صوراً مختلفة للنبوغ والتضوّق والبطولة الخارقة والرجولة البكرة عند «أبطال صغار» ، صنعوا العجرّات برغم حداثة أعمارهم ، فكان من بينهم «العالم» والحارب الشجاع ، وقائد الجيش .

إن «الطفل الصغيس» يستطيع أن يعرف دوره في الحياة ، من خلال مطالعته لهذه النماذج الشرقة ، ويستطيع أن يقدم الكثير من الأعمال النافعة لنفسه ولأسرته ولوطنه .

وسوف يجد الطفل المتعبة في أثناء قبراءة هذه السلسلة التي كُتبت بأسلوب قصصي مشوق ولفة أدبية شفافة .

وجيه يعقوب السيد

مدرس مساعد بكلية الأسن جامعة عن طبس

## الزَّبَيْرُ بِينُ الْمُوَّامِ عاشقُ الْمُوْتِ وَالْشَهَادِةِ !

بغلم ، الوجية يعقبوب السيد بريشة ؛ أ. عبث الشافي سيد اشراف ؛ أ. حيمتي متصطفى

> طبة رشر المؤسسة العربية الحديثة الشع والشر والوزيع عاملية مساوات المعالمة المدارية

حينَ بدأ الرَّسولُ عَلَيْ يَدْعُو إلى اللَّهِ ، اسْتَجابَ لهُ

والْعَقْلُ لِيسَ لدَى كِبارِ السَّنُ فحسَّبُ ، بلُ إِنَّ مِنَ الْأَطْفَالِ الصَّغَارِ من يفُوقُ عَقْلُهُ وذَكاؤُهُ عَقْلَ وذَكاءَ الْأَطْفَالِ الصَّغَارِ من يفُوقُ عَقْلُهُ وذَكاؤُهُ عَقْلَ وذَكاءَ الْكَبارِ والْمُسنِين .

وهكذا كان و الزُّبَيرُ بنُ الْعَوَّامِ ،

فقد أسلم مقتنعًا تمام الاقتناع وهو في الخامسة عَشْرَةَ من عُمره ، ولم يكُن إسلام تقليدًا الأحد ، أو تحت تأثير أي ضُغُوط ، ولكنة إسلام عن يقين وقَنَاعة .

راح يقارنُ بين الجاهليَّة وما يسودُها من ظُلْم وجَهْلٍ وعُدُوانٍ ، وبين الإسلام ومايدُعُو إليه من عَدْل ومَحَبَّة ومُساواة .



A DISCOUSICE DISCE DISCE TO

فَاخْتَارَ الإِسْلامَ ، وأَخْلَصَ له وآمنَ بِمَبَادِئه . وكانَ مَنْ أُوائِلِ مَنْ دَخَلُوا في الإِسْلامِ وصدَّقُوا برِسالةِ مُحَمد عَلَيْ .

ومُنْذُ اللَّحْظةِ التي عرف فيها و الزُّبَيْرُ و الإسلام ، وقد اشْتُهِرَ بيْنَ النَّاسِ بالشَّجاعةِ والْقُوَّةِ والْفُرُوسِيَّة . ففي أَحَدِ الأَيَّامِ ، وبَيْنَما كانَ و الزبيرُ ، جالِسًا في بيته مُرْتَدِيا مَلابِسَ حَفِيفَةً ، ويتناوَلُ الطَّعامَ مع أَهْلهِ ، إذْ سَمِع بعْضَ النَّاسِ بالْخارجِ يقولُونَ : إنَّ الرسولَ إِذْ سَمِع بعْضَ النَّاسِ بالْخارجِ يقولُونَ : إنَّ الرسولَ يَقَالُونَ : إنَّ الرسولَ يَقَالُونَ : إنَّ الرسولَ يَقَالُونَ : إنَّ الرسولَ يَقَالُ قَتَلَ :

ولَمْ يَكَدِ وَ الزُّبِيرُ ، يسْمَعُ ذلك ، حتى انْتَفَضَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَعَلَ مَكَانِهِ وَسَلَّ سَيْفَهُ وَخَرِجَ مِنْ بَيْتِهِ هَائِجًا يَتُوعَدُ مَنْ فَعَلَ دُلك بَرْسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ويهدده بسوء الْعَاقبة .

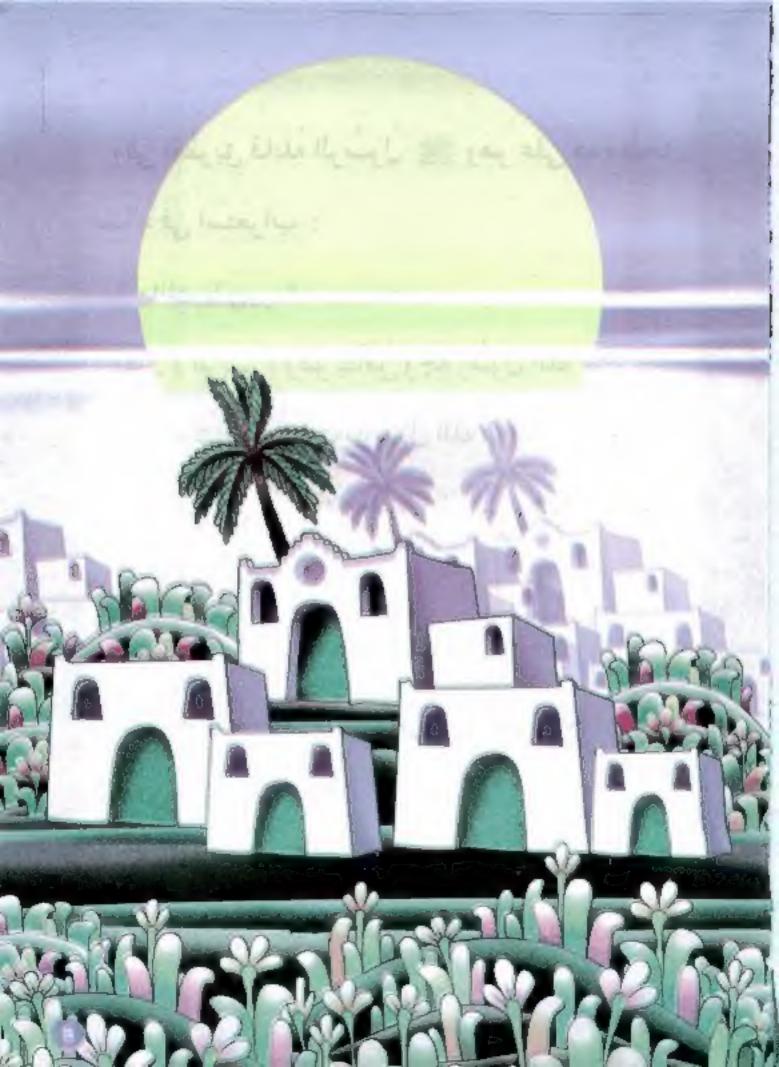

PANEL MER MER MER MER PANEL PA

وَفَى الطَّرِيقِ قَابَلَهُ الرَّسُولُ ﷺ وهُو على هذهِ الْحالِ فَسَأَلَهُ فَى اسْتَغُرابِ :

- مالَكَ يا زُبَيْرُ ؟

فقالَ \* الزُّبيرُ \* وهو يتأمَّلُ وجَّهَ رسُولِ اللَّهِ ﷺ :

- سَمِعْتُ أَنَّكَ قُتِلْتَ يارَسُولَ اللَّهِ !

فأراد الرسول عِنْ أَنْ يَخْتَبِرُ \* الزُّبَيْرُ \* فقال :

- فمَاذَا أَرَدْتَ أَنْ تَصْنَعَ ؟

فقالَ « الزبيرُ » وهو شاهرٌ سيَّفَهُ :

- أردَّتُ واللَّهِ أَنْ أَسُتَ عُرِضَ على أَهْلِ مَكَّةً ، وأَخْبِطَ بسَيْفِي منْ قَدَرْتُ علَيْهِ .

وكم كانت فرحة الرسول على السُعداد للتَّصْحِية بِنَفْسه من أجْله



a Distance Distance Distance

صَلَواتُ رَبِّى وسَلامُهُ عليه ، وعِنْدَنَدْ ضِمَّهُ إلى صَدْرِهِ ، وعَنْدَنَدْ ضِمَّهُ إلى صَدْرِهِ ، وأعْطاهُ إزَارَه لِكَى يستتر به ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وقالَ :

- أَنْتُ حُوارِيِّي ا

وهذه الْحادِثَةُ جعلَتِ الْمُؤرِّخِينَ يَذْكُرُونَ :

أَنَّ أُوَّلَ سَيْفِ شُهِرَ فِي الإِسْلامِ كَانَ سَيْفَ « الزُّبَيْرِ ، .

ومُنْذُ أَنِ اقْتَنَع ﴿ الزبيرُ ، بدعُوةِ الرَّسولِ عِيدٍ ، وهو

لا يَسْتَطيعُ أَنْ يَكُتُمُ إِسْلامَهُ ، كما كانَ يفْعَلُ سائِرُ

المُسلمين ، ذلك أنَّ طبيعته الثَّائِرة لا تعرف الْخُوف أو

الْكِتْمَانَ ، ولا شَكَّ أَنْ يَصْدُرَ عَنْهَا مَا يَكُشِفُ إِسَّالامَهَا .

فقد عرف عمَّه بِخَبر إسالامه فراح يُساومُهُ ويُغْرِيهِ

بكُلِّ السُّبُلِ لكي يرجع إلى دينِ آبائه ..

ولم يَجِدُ هذا الْعَمُّ سِوَى الْوسِيلَةِ الْمُعْتادَةِ التي كانَ

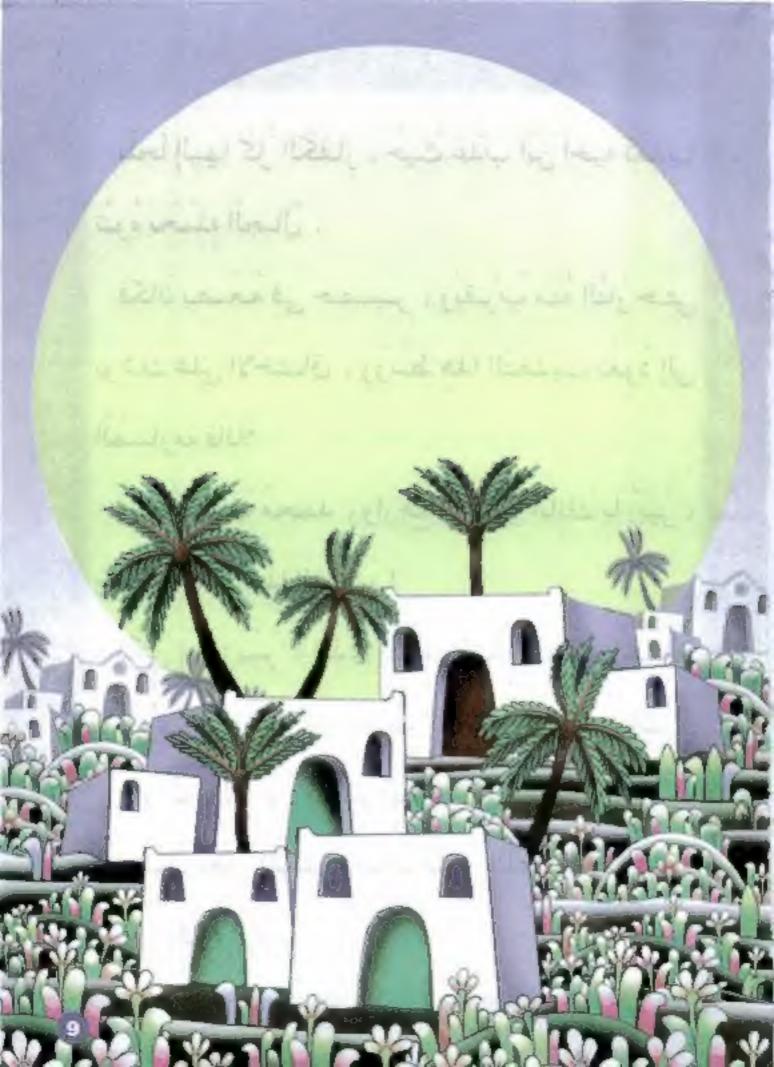

يلْجاً إليها كُلُّ الْكُفَّارِ ، حيثُ عذَّبَ ابْنَ أَخِيه تعذيبًا تُنُوءُ بحَمْله الْجِبالُ .

فكان يضعه في حصير ، ويُقرّب مِنْهُ النَّارَ حتى يوشكُ على الاختناق ، ووسط هذا التَعْذيب يعُودُ إلى المساومة قائلاً :

- اكْفُرْ بِرَبُ مُحمد ، وارْجِعْ إلى دينِ آبائك يا زُبَيْرُ ، وأنا أَدْرُأُ عَنْك هذا الْعذاب !

لكن « الزبير ، الذي كان وقتداك فتى ناشئا ، لا يَقُولُ في ثقة وثبات :

- واللَّهِ ، لا أَعُودُ للكُفْرِ أَبَدًا .

وكينف يعُودُ للكُفْرِ بعْد أَنْ شرح اللَّهُ صدْرَهُ للإسلام وذاق حلاوة الإيمان ؟



لقد أسلم عن اقستناع تام ، ولذلك فإن الوسيلة الْوحيدة التي تُجْدي معهُ هي الإقْناعُ ، وهدا هو الشَّيُّءُ الْوحيدُ الذي لا يعْرِفُهُ أَهْلُ الشِّرُّكُ والضَّلاّل . . ولمّا يئس عممُّهُ من تعليبه تركه بعد أن نال من حسده ، ولكنه لم يقدر على النيل من عقيدته . ورأى الرسولُ عِينَ الْمُسلمين وهم يُستنضعفُون ويُعذَبوُن على أيدى ذويهم وأقاربهم ، لا لذنب فعلُوهُ ولكن لأنَّهُمْ يقُولُون : ربُّنا اللَّهُ ، فأحْزنَهُ ذلك وشقَّ على نفسه .

THE BUILD AND SAME BUILDING

وأذ الرَّسُولُ عَيْد لهؤلاء المستضعفين بالهجرة فرارا من التَّعديب والبطش، فهاجروا إلى الحبشة مرَّتين حيث كان حاكمها والنجاشي ويحب الإسلام



CHECK CHECK CHORD CHORD

والمسلمين برغم أنَّهُ كان نصرانيًّا. وهاجر « الزبير ، هاتين الهجرتين ، وتحمَّل المُشقَّة والْهُوَانَ ، وقاسَى آلامَ الْغُرَّبَةِ والبُعْدِ عَنِ الأَهْلِ والْوطَنِ ، كُلُّ ذلكَ في سبيلِ اللَّهِ ، وهو في سنَّ مُبَكِّرَةٍ للْغَايِدِ . ثُمُّ هاجَر إلى المدينة بعد ذلك ، تلك الهجرة المباركة التي كانت فتحا مبينا للإسلام وبداية لتأسيس دُولَةٍ صِارِتُ فِي زِمنِ وَجِسِنِ أَعْظُمُ دُولَةٍ فِي تارِيخ الإنسانيَّة ، حيثُ لا تعرفُ سوى الْحُبِّ والرَّحْمة والمُسَاوَاةِ والْعَدَّلِ .

وفى كُلُّ المعارك التي خاصها المسلمون صد الكُفَّارِ والْمُشْركين ، لم يتأخَر و الزَّبير بن الْعَوَام ، عَنْ مَعْركة منْ هذه المعارك .

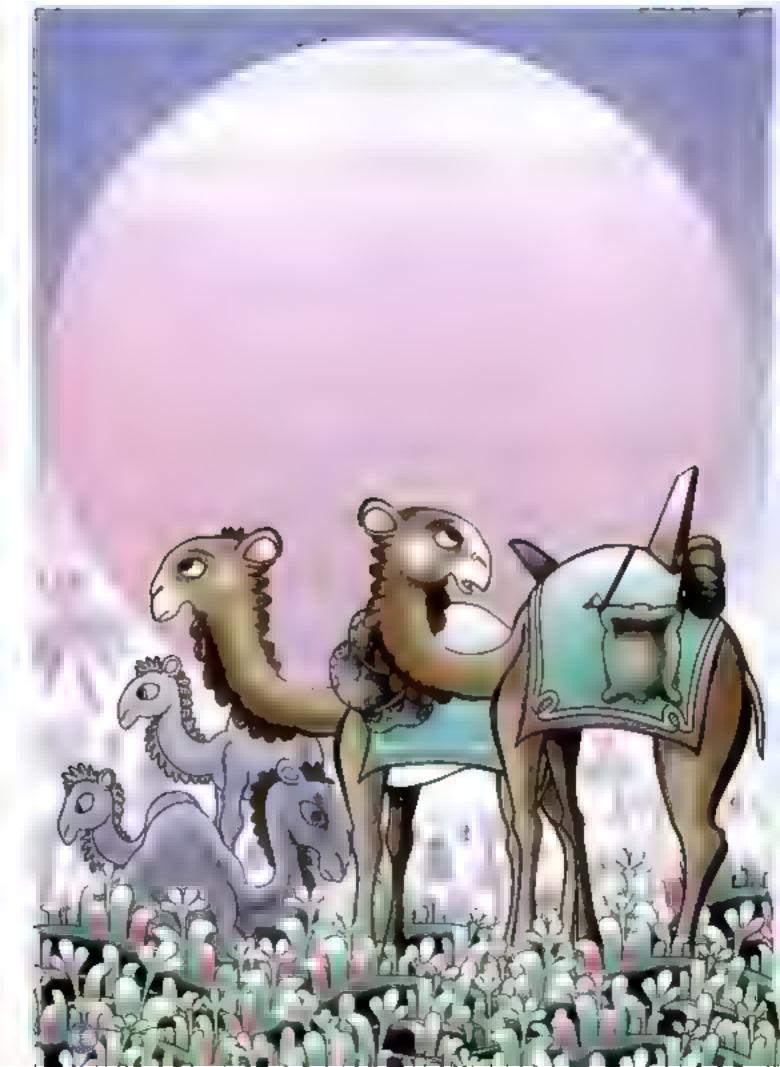

ولم يكُن و الزبير و مُقاتلاً عاديًا ، بل كان مُقاتلاً من طراز فريد .

فهو لا يهابُ الموات ، بل يعشقُهُ لو كان في سبيل الله . ومُنذُ أن تفتَحت عينه على قوله تعالى :

« ولا تحسبن الذين قُتلُوا في سبيلِ الله أمواتًا بلُ أحياءٌ عند ربهم يُرزقُون ،

مُنْدُ أَنْ وعى هذا المعنى ، وهو يَتُوقُ للاستشهاد فى سبيل الله ، لذلك فإدا أردت أنْ تراه فى المعنى كة فابحث عنه فى مقدمة الصَّفُوف ، هُناك حيثُ يبحثُ عن الشَّهادة أو النَصْر .

وبسبب إقدامه وشجاعته ، فقد تعرض لضربات السبوف وطعنات الرماح ، وتركت بحسده آثارًا لم



تَمْحُهَا الأَيَّامُ .

وكانت هذه الطُّعَناتُ كلُّها في سبيلِ اللَّه .

ففي يوم من الأيام ، خرج أحد الصّحابة بصحبة «الزّبير بن الْعوام ، في صفر طويل ، فنظر إلى جسده فرأى أثر السيوف والطّعنات واضحًا في كلّ جُزّء من حسده .

فقال هذا الصّحابيّ ، للزّبير بن الْعوّام ، في دَهْتَة : - واللّه لقد شهدت بجسمك مالم أره بأحد قط ! فردّ عليه ، الزبير ، قائلاً :

- أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله على ، وفي سبيل الله .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتدبه للمهام



الْقِتَالِيَّةِ الَّتِي تَتَطَلَّبُ قَدَّراً كَبِيراً مِن الشَّجَاعَةِ ؛ لأَنَّهُ يَعْلَمُ إِقْدَامِهُ وَحُبَّهُ للشَّهَادَة والشُهداء ، وكان « الزبير » يعلم إقدامه وحُبَّهُ للشَّهادَة والشُهداء ، وكان « الزبير » يقوم بالْمَهام التي ينتدبُهُ إليها الرَّسُولُ عَلَيْ على أَكْمَلُ وجُه .

THE THE THE THE THE

شهد و الزَّبيْرُ ، كلَّ الْغزوات والمعارِك ، سواءً في حياة الرَسُولِ ، عَلْ الْغزوات مماته ، وكان له في كلُّ معْركة بطولات رائعة .

ففى معركة ، البرموك ، والتى كانت بين المسلمين والروم ، نظر ، الزبير ، إلى حط سير المعركة فوجدها في صالح الروم في بعض الأوقات ، ولاحظ أن السبب في ضالح الروم في بعض الأوقات ، ولاحظ أن السبب في ذلك هو فرار بعض المسلمين أو خوقهم بسبب كثرة عدد جنود الروم .

وعِنْدَئذ انْطلق و الزبير ، يشقُ الصُّفوف في شجاعة



وتُبَات وهو يصيح بأعُلَى صوته: - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ومَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ . وعُندمًا رآهُ الْمُسْلِموُنَ علَى هذه الْحالِ ، ثَبَتُوا وزَالَ الْخُواْفُ عَنْ قُلُوبِهِمْ . . وراحُوا يُقاتلُونَ في اسْتِبْسال شَديدٍ ، حتى كَتُبَ اللَّهُ لَهُمُ النَّصَرَ في آخِرِ الأَمْرِ . إِنَّ شجاعَة ، الزبير ، كانت في الْحَقُّ فقط ومِن أجل الدُّفاع عن الْعَقيدة والمبادئ السَّامِية ، لكنه لم يستَغِلُّ هذه الشِّجاعَة في الظُّلْمِ أو الْعُدُّوانِ على أحد .. فهو مع إخوانه رقيق لين الجانب متسامح ، أمَّا مع الأعداء فهو لا يعرفُ التّهاوُن أو التّردُّد ، بلَّ إنهُ يحملُ رُوحَهُ عَلَى كَفَّيْهِ وِيبُحِثُ عَنِ الشَّهَادَةِ فِي سبيلِ اللَّهِ . لم يشغل ، الزُّبير ، باله بالدُّنيا ولا بجمع الأموال ،



إِنَّمَا كَانَ كُلُّ هَمَّهُ أَنْ يُحَارِبِ فِي سبيلِ اللَّهِ مَنْ أَجْلِ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ عَنْ حُرُمَاتِ الْمُسلمين ومِنْ أَجْلِ نَشْرِ دينِ اللَّهِ عَنْ حُرُمَاتِ الْمُسلمين ومِنْ أَجْل نَشْرِ دينِ اللَّهِ عَنْ وَجَلٌ .

فهو لم يَبْحثُ عن الإمارة أو المال إلا بالقدر الذي يكفيه عن المسألة .ولأنّه كان يحبُ الْجهاد والاستشهاد في سبيل الله ، فقد كان يسمى أبناءه على أسماء الشهداء من الصحابة ، عسى أن يرزُقهم الله بالشهادة .

وكانَ يقولُ :

إِنَّ طَلْحَةَ بِنِ عُبِيْدِ اللَّهِ يُسمَى بِنِيهِ بِأَسْمَاءِ الأَنْبِياءِ ، وقد علم ألا نبي بعد مُحمد على ..

وإني الأسمِّي بنِيُّ بأسْماء الشُّهداء لعلُّهُمْ يستَشْهدُون !



إِنَّ مِفْتَاحَ شَخْصِيَّة ، الزبير بنِ العوَّامِ ، إِذِنْ هوَ عِشْقُهُ للشَّهادة والموت في سبيلها .

ولذلك فقد كان الرسول على يحب الزّبير الحبّا جمّا ، وقد بشره بالنجنة ، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم بها النّبي على صراحة .

قال عنهُ الرسولُ ﷺ :

- إِنْ لَكُلُّ بِي حُوارِيًا ، وحوارِيَّ الزَّبِيْرُ بِنُ الْعُوَّامِ ! وَكَانَ \* الزِبِيرُ بِنُ الْعُوَامِ ، إلى جانب شجاعته وكان \* الزبير بن العوام ، إلى جانب شجاعته وفدائيته ، كريمًا جوادًا يُنفقُ بسخاء في سبيل الله ، دُونَ أَنْ يَخْشَى الْفَقْر .

فهو يمتثلُ لقوله تعالى :

« مثلُ الذين يُنْفقُون أمُوالهُمْ فِي سبيلِ اللَّهِ كمثل حَبُهِ



أَنْبَتَتْ سَبْع سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَمَنْ يَشَاءً ، .

THE PART OF THE PARTY OF THE PA

وكانَ و الزَّبيرُ و ممَّنْ يتوكَلُونَ على اللَّهِ حقَّ تَوكَله . والتَّوكُلُ معناهُ في عُرْفه : أَنْ يبذُلَ الإِنْسَانُ كُلُ ما في وُسْعه ، أَمَّا النَّتيجَةُ فهي على اللَّه .

يقولُ الشَّاعرُ :

على المرَّء أنْ يُسعى إلى المجد جهده

وليسس عليم أن تسمَّ المُقاصدُ

وكنان و الزُّبيسرُ ، ينْصحُ ابْنهُ و عُسِد اللَّه ، إذا زَادتْ

دُيُونُهُ وعجز عن سدادها بقوله:

إذا أعْجِزك دينٌ فاستعن بمولاي .

ويسْأَلُهُ \* عبدُ اللَّه \* :

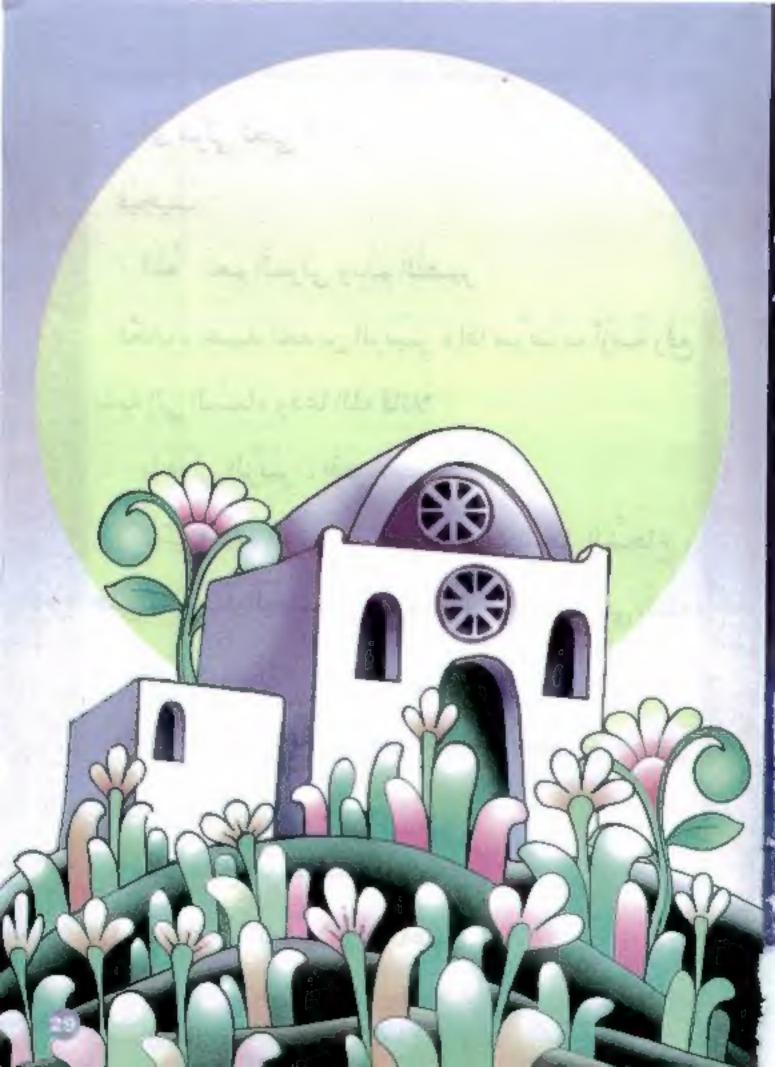

- أَىُّ موْلَى تَعْنِى ؟ فيُجيبُ :

- اللَّهُ ، نعْمَ الْمُولِّي ونعْمَ النَّصيرُ .

فكانَ « عبدُ اللَّهِ بنُ الزبَيْرِ » إذا مرَّتْ به أَزْمَةٌ رفَعَ يديه إلى السَّماء ودعا اللَّهَ قائلاً :

- يا مُولِّي الزُّبَيْرِ ، اقْضِ دَيْنَهُ .

وكانت وفاة و الزّبير بن الْعَوَّام ، ذلك الْبَطلِ الشُّجَاعِ ، على على يد أَحَد الْجُبَعَ الْخَوْنَة ، وكان ذلك في أَثْناء وكونة ، وكان ذلك في أَثْناء وكونة .

وعِنْدُمَا عَلِم ( على بن أبى طالِب ، بنباً مُوتِه بكَى وقال :

- بشر قاتِلَ ابْنِ صَفِيَّهُ بِالنَّارِ . ثم قالَ عن ( الزبير ) وشجاعته :

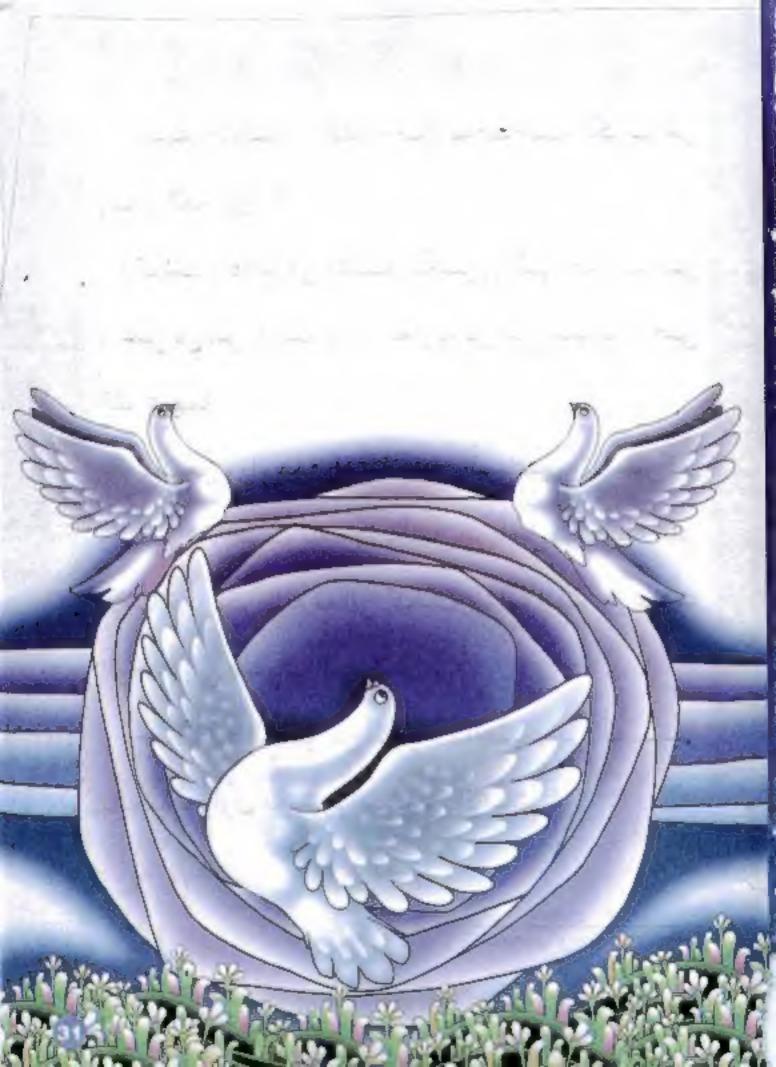

DishEdishEdishEdishEdishEfg

- سيف طالما (والله ) جَلاً به صَاحِبُهُ الْكُرْبَ عن رَسولِ الله ﷺ !

وكانت وفَاتُهُ في الْفِتْنَةِ الْكُبِّرَى التي حدَّثَت بيْنَ و على بن أبي طَالِب ، و و مُعَاوِية بن أبي سُفيان ، رضي الله عَنْهما .

وكانَ منْ وراء هذه الْفِتْنَة بعضُ الْمُنافِقِينَ والْمُشُركِينَ والْيَهود ، حيثُ تآمَرُوا بالليل من أجل القضاء على الإسلام ، لكن الله تعالى كشف مُؤامَراتِهم ، وعادَتِ الوَحَدَةُ إلى صُفُوف الْمُسلمين ...

رَحِمَ اللَّهُ ﴿ الزُّبَيْسِ بِنَ الْعَوَّامِ ﴾ الصَّحابِيُّ الْمُبَشِّرَ بالْجنَّةِ ، وأوَّلَ منْ شَهَرُ سَيْفًا فِي الإسْلامِ !

(ثمُّتُ)

والم الإنتاع : ١٨٠٠

الترقيم الدولي و ١ - ٣٠٧ – ٢٦٧ – ٢٧٧